# فظل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

-رحمه الله تعالىٰ-

# لفضيلة الشيخ

صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء —حفظه الله تعالىٰ—

[شريط مفرغ]

أعد هذه المادة سالم الجزائري

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شرور أَنْفُسِنَا ومِنْ سَيئاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللَّهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلْ فَلَا هَاديَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا ۚ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وخليله وَرَسُولُهُ، أرسله رحمة للعالمين، أخرج به النّاسَ من الظلمات إلى النور، دعا إلى الله على بصيرة، صلى الله وسلم عليه وبارك وعلى آله وصحابته، ومن اهتدى بمديهم واتّبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد،

يقول الله حل وعلا: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)﴾ [نصلت:٣٣]، الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى خلق الخلق ليعبدوه، ما خلقهم ليتقوَّى بحم، لم يخلقهم ليُعزَّ بهم ملكه، أو يتَّسع بهم سلطانه، وإنما خلقهم لعبادته كما قال حلّ من قائل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (٧٥) إِنَّ خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنسَ إِلّا لَيعَبُدُونِ (٨٥)﴾ [الناه مُنهُم مِّن رِّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (٧٥) إِنَّ اللّه هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٨٥)﴾ [الناريات:٥٥-٨٥]، أرزاق الخلق كلهم تكفّل بها جل وعلا؛ ﴿وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّه رِزْقُهَا ﴾ [هود:٢٠]، خلق عباده، خلق آدم وفضّله تفضيلا، فصار النّاس على الهدى والنور من ذريته، حتى نبع الشرك وفشا، واقتضت حكمة الله وإحسانه بخلقه أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فما من رسول إلا ودعا قومه لعبادة الله وحده لا شريك له، كل واحد منهم يدعو قومه لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له.

وأتباع الرسل هم ورثة الأنبياء، حملة العلم هم ورثة الأنبياء، وأعظم ميراث؛ بل ميراث الأنبياء العلم الإلهي، وورثته يحملون العلم، فيبصّرون الناس، ومن كانوا قبلنا تسوسهم الأنبياء كما حاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلًى الله عَلَيْه وَسلَم، أن ((بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما خلا نبي بعث الله نبيا) (۱) ولأن محمدا صلًى الله عَلَيْه وَسلَم خاتم الأنبياء والمرسلين جعل الله علماء أمته صلًى الله عَلَيْه وَسلَم نبيا إسرائيل في بني إسرائيل، كلما اندرس صلًى الله عَلَيْه وسلَم أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل، كلما اندرس النور وأظلمت جوانب الحياة، وفشا الشرك، وحيّم على الأرض ظلام الضلالات والبدع، هيأ الله جل وعلا داعية من دعاة الفلاح وحَبْرا من أحبار الملة مجاهدا مخلصا مصلحا؛ فيعيد الله جل وعلا بدعوته

<sup>(&#</sup>x27;) البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم (٣٤٥٥).

مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم (١٨٤٢).

-بإذنه تعالى - تحديد ما اندرس وبيان ما هُجر من المحجة، ولا تخلو هاذه الأمة، في عصر من العصور، أو في قرن من القرون، من دعاة خير وحملة راية إصلاح، ومبصرين للعباد، فإذا طالت الفترة نسيت المعالم أو غفل عنها، وسنة الكريم الأكرم حل وعلا أنه لا يترك عباده في غفلة تجتالهم الشياطين؛ لأن الشياطين حادون في إضلال البشر من شياطين الجن والإنس.

وكانت جزيرة العرب وحلة المعارج، كثيرا من ربوعها يكاد يخلو من العلم، وكانوا يفزعون في طلب العلم إلى الحرمين الشريفين، وربما البعض إلى الأحساء، وكانت صلات متكررة من قلب الجزيرة تتصل بالشام وهلذا البعد عن الحواضر عاد إلى الجزيرة في غالب ربوعها ألوان من الإشراك، وفشت فيها بدع متنوعة.

ومن الضلالات وجود الشرك الأكبر في هاذه الجزيرة، كما انتشر السِّحر والكهانة والعرافة والتعامل مع الجن، ولا ينفع الأمة، ولا ينفع قطرا من الأقطار إلا ما يقام فيه من دعوة يترسم فيها الدعاة سبيل محمد صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ التي قال الله عنها لنبيه: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

ثم لما تقلّصت الخلافة العباسية وقطّعت أوصالها صارت قرى نحد منها التابع لإمارة الأحساء، ومنها من له استقلال يسيِّر ولاتها الظلم والطغيان والعبث.

فالإشراك متفشي، والحدود مهجورة، والسحر ينتشر، والاستعانة بالجن كانت معلومة، فكأن قلب الجزيرة قد خيّم عليه إظلام قاتم، وكأن الله حل وعلا إدّخر لأحد لأبناء هاذه الجزيرة من يحمل راية التوحيد، وينادي بدعوة الرسول فتقشّع دعوته ظلمات الباطل ويقضى بها على معاقل الشرك والضلال، فكأن البلد قد هبّت لها رياح مباركة، فأثارت -بإذن الله- سحب الغيث، فهطلت في هائده الربوع ولله في خلقه شؤون.

قام داعية الإصلاح ومجدد الملة في هلذه البقاع، كأنما هو على حين غفلة من دعوة الحق، وسكون وخمول من حملة العلم، في حال استسلام للباطل وعلو لشأنه وسلطانه، فبدأت الدعوة.

ومن أراد السبيل السوي ورغب في النجاح والفلاح فإن سيرة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حيــة طرية، وإن سنته صلوات الله وسلامه عليه وضّاءة مشرقة، وإن مصباح الهداية في كتاب الله وسنة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساطع، وإنما يريد من يحمله بإخلاص، ويتهيأ لحمل رايته بإيمان وتقـــى وعلـــى بصيرة.

فكأن الله ادخر لهذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمة الله عليه هاذا الفضل العظيم وهاذا الشرف الباهر، وهاذا الذّكر الذي يتوارثه الأحيال، يتلقاه الخلف عن السلف، وتتعطل المجالس في تناقل أخباره والتحدث بآثاره، وما أوجبه الله حل وعلا على يديه، فتأسست في قلب الجزيرة دولة، ولم يكن في يوم من الأيام من قبل الإسلام بمئات في قبل الجزيرة دولة؛ بل ولا إمارة مستقلة، وإنما كما أشرت إمارات متنافرة متناحرة، وغارات وسلب ولهب، وظلم [ووبال]، وشرك وإشراك، حتى جاء الله حل وعلا لهذه الربوع؛ فتكوّنت دولة تدعو إلى التوحيد، وتحمي حمى التوحيد، وتبصر الناس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتحقق في إلى التوحيد، وقول الله حل وعلا: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ المُنكر ﴾ [آل عمران:١١]، فتحدد في قلب هاذه البلاد قلب الجزيرة شيء مما كان في عهد الخلفاء الراشدين بالنسبة للأمن.

وأما الدّعوة إلى التوحيد فإنها قد علمت عن هلذه الربوع، وتناقلت أخبارها أرْسِلَة العلماء ورسائلهم، وردّد صدى دعوة الشيخ رحمة الله عليه أهل أقاصي بلاد الإسلام في الغرب، وعلماء الحديث في القارة الهندية، والعلماء الصالحون في الأقطار الشامية في حارج هلذه الجزيرة.

فكان أسلوبه رحمة الله عليه في بث المعارف ونشر الهداية وتبصير الناس السير على منهج محمد صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعوة التوحيد؛ لأن الشرك بالله لا ينفع معه عمل، فمهما صلى الإنسان وصام، مهما تصدق وبذل، مهما رفق بالناس وأحسن، إذا كان باقيا على شيء من الشرك الأكبر لم ينفعه شيء.

من مات على الشرك الأكبر فقد قال الله عنه: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشُوكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للطَّالَمِينَ مَنْ أَنصَار (٧٢)﴾ [المائدة:٧٢].

بدأت الدّعوة الإسلامية السّلفية التي هي على منهج النبوة لما بلغ الإمام شيخ الإسلام أشدّه، فإنه ولد في العام الخامس عشر بعد المائة والألف (١١٥هـ)، ولم تبدأ أمور الدولة إلا بعد الخمسين والمائة (١٥٠هـ)، فكأنّه ما بدأ إلا بعد أن بلغ أشده واستوى وبلغ أربعين تقريبا أو زاد أو نقص قليلا؛ ولأنّ الباطل له جولات وصولات؛ ولأن من يستفيد من ضلال الناس وركوب مطايا الخرافات والبدع يسوؤه أن تنقطع أطماعه وتتقطع آماله، فكثر الشانئون والمعترضون؛ ولكن العاقبة للتقوى، ولم تمضِ سنوات إلا وقد أعشبت هذه البلاد واخضرت جوانبها وفاح أريج الهدى والتقوى في ربوعها، وسارت رايات الدّعوة والتبصير، فلم تشارف المائة الثانية بعد الألف (١٢٠٠هـ) على الانتهاء إلا ودولة التوحيد منيعة الجانب قوية السّلطان.

وجعل الله حل وعلا في دعوة الشيخ بركة باهرة تلقاها العلماء، وتربَّى على نهجها الطّـلاب، ثم صاروا دعاة حير وحَمَلة هداية، ومعلِّمي بشرية، ففاز -رحمة الله عليه- بدون شك بإذنه تعالى بالخير العظيم؛ لأنّ ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء))(1) كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وبارك الله له في ذريته، وبارك في حماة الدّعوة وسدنة أسوارها آل سعود، فاستمرت الدولة؛ كلما انحل عقدها انتظم من حديد بنفس هذه الدولة اليي من حمى أوّلها الدعوة، وذاد عنها بالهيبة والسلطان والحزم والعزم والقتال عندما تدعو الأمور إليه؛ لأن من تمسّك بالشرك وفزع إلى الجن يُنهى، فإذا لم ينته وجب قتاله، وإن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لأنه لابد من تحقيق التوحيد.

وكانت كتب الشيخ رحمة الله عليه كأنما صيغت منهاجا للدعوة، ونبراسا للسّالكين، وعدة وحجة للمتناظرين.

ونحن في هاذه الأزمنة إنما نتفيّع آثار وظلال تلك الدعوة؛ لأنه -كما قلت- لم يكن لهائده البلاد سلطان في يوم الأيام يذكر، ولا مُلك يهاب، حتى سار السلطان على منهج الدعوة؛ فقامت الدّولة الأولى والثانية والثالثة التي نسأل الله جل وعلا أن لا يزعزعها بالذنوب، وأن لا يصدِّع أسوارها بأي مخالفات وخلافات، الناس ليس بينهم وبين الله عهد خاص، وإنّما من اتقاه ونصر الحق

<sup>(&#</sup>x27;) هسلم: كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، حديث رقم (٢٦٧٤).

الذي بعث الله به رسوله وعظم شعائر دينه ونصر الحق وخذل الباطل حُفظ؛ ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَسن يَنصُرُهُ ﴾ [الحج: ٤٠]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧) ﴾ [محمد: ٧٠].

لاشك أن هـ الده البلاد تميّزت عن العالم كله من حيث الجملة بأن صار التوحيد صفة وصبغة هـ الده البلاد، لا أقول: إن بلاد العالم خالية في بلاد الإسلام من موحّدين وعلماء صالحين؛ ولكن لم يكن في بلاد العالم الإسلامي كله شيوعا للتوحيد وانتشارا لإخلاص العبادة واستنكار البدع بسمة عامة كما في هـ الده البلاد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ومع ذلك فإنّ الناس إذا لم يحموا هلذه الثروة، ويدافعوا عن هلذه الميزات، ويصونوها عن تضييعها من قبَلِهم أوشك الله أن يسلبهم، فقد قال الله لمن كانوا قبلنا: ﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا عَنْ يَضِيعها من قبَلِهم أوشك الله أن يستبدلنا بغيرنا، إنما نسأله أن يثبّتنا بالقول الثابت في هلذه الحياة الدنيا وفي الآخرة.

إنّ الواجب على كل إنسان في هـ ذه البلاد وفي غيرها أن يتقصد معرفة توحيد العبادة، وكتـب الشيخ -رحمة الله عليه- وكتب أبنائه من أعظم ما يعلم الناس صفاء هـ ذه العقيدة من غير تعقيد ولا التباس، وإذا وُجدت منافسات ومغالبات فينبغي للناس في بيوهم ومدارسهم الخاصة أن يعتنوا بهـ ذه الثروة التي عاشت أكثر من مائتين وخمسين (٥٠٠) سنة وهي منهجنا ومسيرة تعلَّمنا ومجال مناقشاتنا ومطالعاتنا ومدارساتنا.

فينبغي أن يحرص الجميع على أن يتلقى الناشئ عن من سبقه هلذه المعارف، وأن يتعرّفوا على سيرة حماة هلذه الدعوة وحملة هلذه الدعوة، وأنّ هلذا المجد الذي تعيشه البلاد ويعيشه أبناؤها من حكّام ومحكومين وعلماء ومتعلمين إنما ساقه الله حل وعلا من فضله بسبب هلذه الدعوة الصافية والعقيدة النقية، وورود هلذا المورد العذب الذي روافده الكتاب والسنة.

هلذه الأيام أو الأعوام الأحيرة كثر التحرّش بالعقيدة وكما يقال: تكلمت الرّويبضة، ورفع الأذلة المغرورون عقائرهم ورفعوا رؤوسهم.

فعلينا أن نجتهد في سؤال الله أن لا يقيم للباطل سلطانا، وأن لا ينصر من أراد نصر الباطل، وأن يصون بلاد الإسلام في كل مكان عن كل ضلال وفتنة، إن الناس إذا نسوا ما كانت عليه البلاد قبل الدعوة ظنوا أن هلذا الشيء الذي نعيشه وهلذا الخير الذي نتفيؤه وهلذه المنعم التي يتلقاها صغارنا عن كبارنا وأحياؤنا عن أمواتنا وقت حياقم ألها كانت من تراث البلاد وكانوا عليها من

قديم الزمان، بينما -كما ذكرتُ- مبدؤها من حدود المائة والخمسين بعد الألف (١٥٠هـ) ونشأة سلطانها بعد ذلك في عشر أو قريب من ذلك، وشاء الله جل وعلا أنه كلما انحل العقد وانبلغ القيد، وجمحت الهواجس والخواطر كلما هيأ الله جل وعلا قيام داع للفلاح وحامل للضمار ومدافع عن الحق وقامع للباطل.

ومما وُجد في القرن الماضي بعد أن عاد إلى الجزيرة شيء كثير من تفكّكها، وعاد إليها شيء من السّلب والنّهب وصعُب إنكار المنكر إلا في الحواضر، يستر الله من حمل الراية وحمل الدفاع عن الملة فأعاد الله حل وعلا للبلاد بذلك الخير الكثير، ولا يعيد إلى الناس أمنا يشعر به المكتن في بيته والسائر في فلاة والزارع في مزرعته والراعي في بريته إلا إذا كان ذلك على أساسٍ من الهدى والنور؛ من إخلاص العبادة لله حل وعلا.

لا أسترسل في كلام يصدق عليه أن يقال فيه:

ما أرانا نقول إلا ...

وإنما أسأل الله حل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ لبلادنا أمنها في دينها ودنياها، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم، وأن يعظّم في نفوسهم الحق، ويرزقهم العزيمة على نصرته، وحسن التوكل على الله، والصدق معه، وأن يكثر من أعوالهم، وأن يعيذهم من أسباب الخوف، وأن يكبت أعداء الإسلام، وأن يصلح الضالين في بلادنا ويهديهم، وينصر أهل الحق والتقى والفلاح.

وأن يرنا فيمن يريد بالمسلمين والإسلام سوءا عجائب قدرته، وأن يبزل بأسه وعذابه وعظيم بطشه في الدول الكافرة الفاجرة المتغطرسة، وأن يعاجلها بأنواع المحن والتفكك والتفتت وأن يجعل ذلك عبرة للمعتبرين، وعائدا للأمة الإسلامية بالخير والصلاح والفلاح، وإني أوصي نفسي والحاضرين بالإكثار من مراقبة الله حل وعلا، والتفكر في أسباب ما يصيب الناس من بلاء في دينهم ودنياهم وأسباب ما يدفع الله به عنهم ذلك لتسلم ديارهم وبلادهم من أنواع المصائب، فإن الله حل وعلا لا يغير النعم والأمن والأمان، إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم.

كما أنه حل وعلا لا يغير الذلة والمذلة والرعب والخوف إلا إذا غيّر الناس ما بأنفسهم ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُغيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١٦]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى

يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿ الأنفال:٥٣]، لا تغير ساعات الخوف ولا أوقات التفرق إلا بالاعتصام بحبل الله وحسن التوكل عليه، ولا تسلب النعم ولا تطيش الأفهام ولا يتسلط الولاة، ولا يدخل في قلوبهم الخوف والذُّعر إلا بسبب التفريط من العامة والخاصة في كثير من الأمور.

فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا في هلذا المكان جميعا، وحال بلادنا في كل مكان، وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعاجل اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر من وثنيين وملاحدة بأليم عقابه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

### أسئلة الدرس

السؤال الأول: هل الآباء والأبناء الذين وقعوا في الشركيات دون علمهم في العصور القديمة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل هم مشركون، أفتونا مأجورين؟

الجواب: ﴿ تُلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤) ﴾ [البقرة:١٣٤]،

والأمر الآخر إن الشرك الأكبر لا يُعذر به أحد.

إن الإنسان قد يُعذر إذا جهل كيف يعمل، وأما عبادة غير الله فإن الله لم يعذر مشركي العرب الذين ماتوا قبل بعثة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يعذر أولئك. أما من كانوا في وقت دعوته وسمعوها، يمكن أن يقول الإنسان: هؤلاء كيف يعذرون؟

لكن من سبقوا: الله هو الذي يرزق، هو الخالق، الرازق، الذي بيده كل شيء، فالذي يذهب ويعبد جنيا أو شجرا أو حجرا ثم يقال: يعذر هلذا لأنه لم يبلغه. هل بلغه أن هلذا الجني يرزق، أو يخلق كل من مات على الشرك الأكبر داخل في قول الله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاء ﴿[الساء: ٤٨].

السؤال الثاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أُشهد الله أني أحبك في الله،

يثار بعض الأحيان كلام حول كتاب (الدّرر السنية في الأجوبة النجدية)، أرجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هلذا الكتاب وجزاكم الله خيرا؟

الجواب: أسأل الله أن نكون جميعا في هلذا المكان من المتحابين في الله، وأن ينفعنا ذلك عند الله يوم نلقاه.

ثم لا أدري هل البلد كانت مُقْفِرة لا علماء فيها طيلة السنين التي مضت، ورسائل علماء نجد مطبوعة مبثوثة ومتداولة، وسارت شرقا وغربا، وبلغت المغرب الأقصى، وبلغت الهند والشام، وتحدث المستشرقون عن هلذه الدعوة، وأبدى المنصفون منهم أنها لو لم يوقف في طريقها لأعادت للإسلام مجده.

ثم تأتي ألسنة حاهلة أو التبس الأمر عليها فتشكك؛ فهل كان علماؤنا ومشايخنا جهلة لا يفهمون؟ كانوا والله على قدر كبير من العلم والفهم والتقى والتجرد عن الهوى وكانوا يرجعون إليها، لاشك أنه لا عصمة لكتاب بعد كتاب الله حل وعلا، ولا عصمة لقول أحد من البشر بعد محمد صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ولكنها كتب مليئة بالخير طافحة بالاحتجاج بالسنة، يلوح عليها الصدق والإنصاف والإخلاص، وإذا رأيتم أحدا يغمزها فاقموه في عقيدته، وقديما قال ذاك:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل

السؤال الثالث: هناك من يعترض على إقامة ملتقيات ومحاضرات تحت مسمى منهج أئمة الدعوة في العقيدة والتوسل والنبوة والحديث والفقه والسياسة الشرعية والدعوة والتأريخ.. إلى آخره، ويحتج بأن هلذا يدعو إلى تحزيب المحتمع.

فما هو الحق في ذلك؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب: يروى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال:

إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الشقلان أي رافضي

إن كان ذكر الدعوة الصافية وبيان معالمها للناس ليسيروا على منهج، وليتركوا الكتب التي تحمل اسم الدعوة وغالب أمرها الادعاء، بيان الحق مطلوب، والعصمة ليست لأحد من البشر سوى للأنبياء، ودلالة الناس على كتب العلم النافعة ومنهج العلماء المصلحين الصالحين من إعانة النّاس على سلوك طرق الفلاح والرشاد.

ومن يقول هـ أذا، هل يلزم أن يكون المجتمع مجتمعا لا يستنكر باطلا؟ ولا يدعو إلى هدى؟ البلد فيها دعاة باطل وأنصار ضلال، وحملة رايات الإلحاد، فهل يطلب بأن يُسكت عن بيان الحق عن

طريق ذوي أهله، بأن لا يتفرّق المجتمع، إن جمع المجتمع على طريق واضح حلي يؤدي بسالكيه إلى ساحل الأمان وبر النجاة من التعاون على البر والتقوى ومن النصح لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، والله المستعان.

السؤال الرابع: سماحة شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

ما هو التعامل الأمثل تجاه كتّاب الضلال الذين يكتبون في صحفنا ويتكلمون في وسائل الإعلام، والذين يلمزون دعوة الشيخ ويلمزون في الدِّين كله، أفتونا مأجورين وأثابكم الله خيرا؟

الجواب: يروى بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول:

وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم أن ستوره ستهتك

الذي يلمز دعوة الشيخ لا يلمزها عن علم ومعرفة، وإنما عن حقد على الدعوة السلفية الصحيحة، وأما وسائل الإعلام فلا شك أن لها جماحات سيئة وجموح ضار.

ونسأل الله يوفق ولاة الأمر لتقييد جموحا ومنعها من إرباك الناس ورفع وإعلاء أسماء دعاة الضلال.

السؤال الخامس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

فكيف يُرَدّ على من ادَّعى أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول من حرج على الدولة العثمانية في تلك الفترة جزاكم الله خيرا؟

الجواب: الدولة العثمانية، أولا ما قامت دعوة الشيخ الدعوة السلفية التي ما هي إلا تجديد لفكر الإمام مالك والشافعي وأحمد، ومن سبقهم من خيار سلف هلذه الأمة، هو لم يأت بجديد رحمة الله عليه، وإنما نشر ما كان مغفولا عنه، وأعلم ما كان مسكوتا عنه، وهلذا مما ميزه الله به جل وعلا.

والدولة العثمانية في ذلك الوقت كان يسميها الغرب الرجل المريض لأنها في شبابها كان أول مؤسسيها ليسوا على الملة، ثم أسلم من أسلم، ثم صارت في مسمّاها العام دولة إسلامية، وجاهدت ونشرت الإسلام في أوربا، ومع ذلك سقطت الأندلس، وكان بإمكان الدولة العثمانية لو شاءت لأن ذلك في أوج عزها أن تدافع عن الأندلس ولكنها لم تفعل؛ لأنها -والله أعلم- كان الظاهر من حالها أنها دولة سلطان وتوسع بالملك؛ ولكن صاحبها انتشار الإسلام في أوربا.

وأما أنه أول من خرج فلاشك أن نجدا ومن سار على المنهج الذي سارت عليه أول إقليم في ذلك الوقت خرج عن سلطان الدولة العثمانية؛ لأن الشرك الأكبر لا يستنكر في وقتها والأضرحة تشيد على الأموات، ولا يقتل إنسان دعا بالشرك الأكبر أو يلزم.

فقامت الدعوة السلفية ونشأت الدولة السعودية في أواخر المائة الثانية وابتدأ سلطانها في أوائل المائة الثالثة إلى أن قامت قائمة الدولة التركية واستعانت بمحمد علي باشا والي مصر الذي يريد أن يكون إمبراطورا، والغرب ضاق ذرعا بقيام الدولة السلفية؛ لأن الدعوة الصافية هي التي يوشك أن تضايق الغرب.

لكن لو كان أول من خالف الدولة فإذا خالف الدولة خرج عليها لإقامة التوحيد وتحكيم الشريعة، ورجم من يستحق الرجم، وقطع من يستحق قطع اليد، كان ذلك شرفا له، ولاشك أن الله حل وعلا أعطاه من الشرف فوق ذلك.

السؤال السادس: في هلذا الوقت المدلهم بالفتن بدأنا نسمع أصوات الرويبضة يطعنون في منهج أثمة الدعوة، ويدعون إلى أمور كثيرة كتحرير المرأة وتغيير المناهج ونحو ذلك.

الجواب: نسأل الله حل وعلا أن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا وفرجا، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يقمع أهل الضلال. يقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إن هذا الدين إقبالا وإدبارا)) فنسأل الله أن لا يكون وقتنا هلذا وقت إدبار لهذا الدين.

أرجو أن تكون هـ ذه الأصوات التي ارتفعت أن تكون كما قال ذلك الشاعر:

ضفادع ظلماء بليل تجاوبت فدلَّ عليها صوتُها حية البحر أن يسلط الله عليهم عاجلا غير آجل.

السؤال السابع: هل يجوز كتابة اسم الشيخ الجدد على كتبه بهذه الصفة وهي (محمد بن سليمان التميمي) بدون ذكر والده وهو (عبد الوهاب)، وذلك بحجة قبول الناس للحق؟

الجواب: إذا فُرض أن هـ ذا ينفع فلا حرج، فإنه ابن سليمان، وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد لمطلب)). (()

و لما جاء سائل<sup>(۲)</sup> قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال النبي: ((أنا ابن عبد المطلب))، <sup>(۳)</sup> مع أنّ والده عبد الله، فالجد أب.

فلو فُرض أن هـ ذا الكتاب لا يقبل إلا إذا كُتب عليه اسم لا ينفر منه متناوله، فلا حرج؛ لأن ما في داخل الكتاب إذا كان متناوله يطلب الحق ويريده فسوف ينير بصيرته بإذن الله.

السؤال الثامن: نرجو منكم تفسيرا واضحا لما حدث في الأسبوع الماضي من تحديد يوم عاشوراء، ولما نسب إليكم أنه يوم الثلاثاء، علما أن هلذا الأمر أثار ضجة واسعة، وجزاكم الله حيرا؟

الجواب: الأمر لا يحتاج إلى ضحة، وإنما الجهل من حانب والتسرع من حانب آخر.

الصيام في يوم عاشوراء والإكثار منه قد جاء في الحديث الصحيح: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)). ((١

وفيما يتعلق بالرؤية وعدمها، إذا لم يُر الهلال في شهر ما، وقد رئي بالشهر المنصرم، فإن الأصل إكمال عدة الشهر المنصرم، وقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة))، (٥) لما لم يتقدم أحد يشهد بأن شهر محرم دخل ليلة السبت، ومرت عدة أيام و لم يأتنا الخبر، وكانت مناطق الرؤية قد عمّها القطر وقليل من السحاب، فلم ير أحد.

فالجزم بأنه يوم السبت بناء على الحساب والتقويم خلاف السنة، فقلت وكتبت ونُشر، حتى في الإذاعة ولكن الإذاعة لم توفَّق ولم تذعه يوم الجمعة كالعادة، وذكرتُ بأنه على فرض دخول الشهر يوم السبت فإن يوم الاثنين هو اليوم العاشر، والثلاثاء هو يوم بعده، وعلى فرض أنه لم يدخل وسرنا

<sup>(&#</sup>x27;) **البخاري**: كتاب الجهاد والسير، باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر، حديث رقم (٢٩٣٠).

مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في زوة حنين، حديث رقم (١٧٧٦).

<sup>( )</sup> وهو الصحابي ضمام بن تعلبة رَضيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(&</sup>quot;) سنن أبي داود: أول كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، حديث رقم (٤٨٦).

قال الشيخ الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>ئ) هسلم: كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، حديث رقم (١١٦٣).

<sup>(°)</sup> **البخاري:** كتاب الصوم، باب قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ((إذا رأيتم الهلال..))، حديث رقم (١٩٠٧).

على إكمال شهر ذي الحجة فإن يوم الاثنين يكون هو يوم التاسع، فيكون يوم الثلاثاء العاشر من شهر الله المحرم، فإذا صام أحد الاثنين والثلاثاء صام بدون شك يوم عاشوراء ويوما معه، والنبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأحاديث التي ذكرتها في الكلمة التي نشرت وأذيعت قال: ((لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر))(1) وقال في الحديث الآخر: ((صوموا يوما قبله ويوما بعده))(1) في رواية أخرى وهي دون هاذا الحديث في القوة: ((صوموا يوما قبله ويوما بعده)).

فالبلبلة إنما جاءت للناس من أنفسهم ولو سألوا أهل العلم لأراحوا أنفسهم من البلبلة.

السؤال التاسع: هل يجوز القول لأحد الأشخاص من الناس (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أو (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أفتونا مأجورين؟

الجواب: إطلاق كلمة (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أو (رَضِيَ الله عَنْهُ) إطلاقا مستمرا ألف الناس أن (رَضِيَ الله عَنْهُ) يخص بها محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (رَضِيَ الله عَنْهُ) يخص بها محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لكن لا تحريم في ذلك، أذكر شاهدا لكن لا يصلح شاهدا في الشرع، فيقول الشاعر العربي:

صلّى على عزة الرحمان وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخر ولم يستنكروا عليه؛ لكن الناس ألفوا أن لا يقال: (عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ) إلا لمحمد (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، ولا يقال: (رَضِيَ الله عَنْهُ) إلا للصحابة، مع أن الناس في القرون الأولى في المائة الثانية والثالثة كانوا يقولون عن الصحابة: (رحمه الله) إذا كتبوا عن عمر قالوا: وكان عمر رحمه الله يقول كذا وكذا.

السؤال العاشر: هل صحيح أن الدعوة -يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهجها-تتحمل حريمة الشباب التكفيرين ؟

الجواب: لاشك أن هـ ذا الكلام باطل، دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه صارت كاملة النفوذ من بعد (١١٨٠هـ) في هـ ذه الربوع إلى الآن -يعني على الأقل ٢٤٠ سنة - ودعوته قائمة يتلقاها طلبة العلم عن علمائهم و لم يشع التكفير، التكفير الذي وحد في هـ ذه الفترة هو في الحقيقة جُلب لنا بعد حرب الأفغان والإتحاد السوفييتي واختلاط الشباب بأناس آخرين هناك وسماع بعض دعايات

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث رقم (١١٣٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر)، حديث رقم (٢١٥٤)، (لكن بــ(أو) دن الواو)، وقال أحمد شاكر: إسناده حسن.

المغرضين، وإلا فجميع المتعلمين في المملكة من قبل عام التسعين (١٣٩٠هـ) ومن عام التسعين ومن عام الشيخ وأبنائه وتلامذته ولم يكن هناك عام الأربعمائة (١٤٠٠هـ) إنما تعلموا على منهج كتب الشيخ وأبنائه وتلامذته ولم يكن هناك تكفير ولا تضليل ولا دعايات منهجية، ولم يكن عندنا في نجد وفي المملكة دعوة تبليغ ولا دعوة إلى الله وإعلان منهج السلف، ودائما يردد كلام الإمام مالك في حديث الاستواء، والسائل الذي قال له: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

وكان العلماء يكرهون إثارة الأسئلة التي لا تتحملها صدور الشباب؛ لئلا تجرهم إلى ما لا تحمد عاقبته.

فما بال الناس الذين تعلموا على هـ ذه المناهج من عام ثلاثمائة وستين (١٣٦٠هـ) في المدارس وقبلها بقليل وبعدها وإلى السبعين (١٣٧٠هـ) وإلى الثمانين (١٣٨٠هـ) وإلى التسعين (١٣٩٠هـ) ما بال هؤلاء لم يكونوا تكفيريين؟

لاشك أن الاختلاط بكثيرين من الناس الموتورين في بلادهم ولّد أفكارا فتزاوجت الأفهام وحصلت ضلالات كثيرة، فنسأل الله أن يقينا شر الفتن.

السؤال الحادي عشر: يزعم كثيرا من أصحاب الحزبيات أن المنهج السلفي والسلفيين لا يصلحون في هلذا الزمن؛ لأنهم يهتمون بالعقيدة وتبيين الخطأ ولا يهتمون بالسياسة العالمية فما رأي فضيلتكم؟

الجواب: هـ أذا كلام طيب، اتركوا العقيدة والعبادة وتحدثوا عن الإسلام فقط، النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلس في مكة ١٣ سنة يدعو الناس إلى عبادة الله ولم يتحدث عن سياسة ولا عن دولة ولا عن صلات أجنية وغير أجنبية، الله حل وعلا لا يحاسبنا لماذا لم نتفق مع أمريكا أو فرنسا وبريطانيا أو روسيا، يحاسبنا إذا فرطنا في ميراث محمد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ.

هؤلاء الذين يقولون هـ ذا الكلام همهم في الحقيقة السلطة والوصول إليها.

ينبغي للإنسان أن يقرأ دعوة الرسل، دعوة الرسل أن اعبدوا الله، وقد تكررت دعوة الرسل في سور كثيرة من القرآن الكريم، فدعوة الرسل في القرآن الكريم هي منهج، الله ما أرسل محمدا لينظم دواوين الكتاب وسجلاتهم والسياسات العالمية، أرسله بشيرا ونذيرا، مبشرا للذين يخلصون لله العبادة بالجنة، ومنذرا من يعبدون مع الله غيره أو لا يعبدون الله بالنار.

السؤال الثاني عشر: قال أحد المتكلمين هـ ذه الأيام في دعوة الإمام رحمه الله: إن هـ ذه الدعوة والمدرسة التي انبثقت عنها لها أخطاء؛ لكننا لا نعترف بها، فهل هـ ذا صحيح ؟

## الجواب كلام للمتنبي حيد:

إذا أتتك مــذمي مــن نــاقص فهي الشــهادة بــأين كامــل إذا كان هــٰذا وأمثاله هم الذين ينتقدون، كالذي كتب ينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يعرف الفلسفة، فلا أدري هــٰذا الشخص الذي ينتقد هؤلاء الأئمة الأقطاب الذين شهد لهم فحول العلماء بالتقدم والتبريز الهائل، إذا كان ناشئ في هــٰذا العصر ثقافته من صحافة و جرائد أو مجالس لا تحمل تأصيلا ولا دليلا هو الذي ينتقد، فكما قال ذاك:

لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس إذا كانت هاذه الألسنة وأمثالها تنتقد دعوة الشيخ ومنهج علماء الإسلام، فهاذا دليل البوار عند هؤلاء، لم يستطيعوا محاراة العلماء في ميدان العلم فأرادوا أن يتنقصوهم ليُظن أنهم فحول.

يروى قصة أدبية في عهد سيف الدولة جاء شخص وجعل ينتقد شعراء الجاهلية بألهم غلطوا في أشعارهم، وإن المناسب أن يذكر مع الخمر ما يناسبها، وأن لا تذكر الخمر مع القتال، فأعجب سيف الدولة ومن معه بهذا العالم الجليل، فعلم المتنبي فجاء ورد عليهم وأخزاهم فقام الرجل مفلسا هاربا من المجلس، إذا تكلم بالعلم من لا يحسنه وتشدق وسمعه من يجهل الأمر ظن أن هلذا الرجل حريئا وهلذا المتحدث اللّسن الذي يخبط حبط عشواء أنه رجل الدنيا وواحدها والله المستعان.

السؤال الثالث عشر: انتشرت في هاذه الأزمنة دعوة هادمة تدعو إلى التقريب مع الرافضة، والذي يرفع هاذه الدعوة ممن يحسبون من الدعاة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء عسى الله أن يهديهم إلى ما فيه رضاه، ونرجو منكم تبيين خطأ الرافضة وجزاكم الله خيرا؟

الجواب: أما التقارب بحيث يترك الرافضة عقيدهم ويوالون من يُوالي أبا بكر وعمر وعثمان وصحابة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويشهدون لعائشة بالبراءة ويؤمنون بأن القرآن لم يحرّف وأن من قال بتحريفه كفر، وأن من الهم عائشة بالزنا كفر.

إن أرادوا أن يتقربوا إلينا بترك هذه الأمور كلها، فنحن نفرح بمم.

وأما أن نتقرب إليهم فنسكت عن بيان الحق ونقول: نحن إخوان. فلاشك أن هـ أذا هو الضلال المبين، ومن يدعو إلى السّكوت عن بيان الحق، والسّكوت عن رد الباطل، هـ أذا لا يدعو إلى خير وإنما يدعو إلى ضلال.

السؤال الرابع عشر: أحسن الله إليكم، لاشك أن العلاقة بين العلماء والأمراء تقوم على أساس متين من التناصح والنظر في مصالح العباد في دينهم ومعاشهم، فما رأيكم في استعمال مصطلح الفقهاء السياسيين إذا أُريد به أنه لا علاقة بالشريعة في السياسة.

الجواب: لا أعرف أن هـ ذا مصطلح معترف به ومعتبر فقهًا، وما دمتُ لا أعرف أن هـ ذا مصطلحا له اعتباره، فلا داعي للجواب عنه.

السؤال الخامس عشر: هل دعوة الإخوان المسلمين امتداد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الجواب: لا، دعوة الإخوان المسلمين إنما هي أشبه بالدعوة السياسية، فهم لا يستنكرون التصوّف، ولا ينكرون على بناء القبور في [القرافة]، ولم أعلم ولم أسمع أن أحدا منهم استنكر البناء على القبور في مصر أو ذهب يحذر الناس من زيارة من يسمونه السيد البدوي، ولا أعرف ألهم وقفوا عند مسجد الحسين وأنكروا ومنعوا الذين يطوفون بالقبر، لا أعرف هاذا الشيء عنهم، فهم في الحقيقة ليسوا امتدادا لدعوة الشيخ.

السؤال السادس عشر: هناك من يثير شبهات حول إقامة الحدود في هلذه البلاد، وأنها لا تطبّق، أو أن تطبيقها قليل فما تعليقكم؟

الجواب: هلذا القائل هل اطّلع على ما يصدر من المحاكم الشرعية من أحكام؟ وهل اطّلع عليها حتى تصل إلى هايتها وعلم أن حدودا لا تقام حتى يتكلم بهذا الكلام؟

ألا يعلم أن الحدود تدرأ بالشبهات؟ وأن الإنسان إذا ثبت عليه موجب الحد بإقراره فتراجع لا يقام عليه الحد ويدرأ عنه لرجوعه الحد؟

ينبغي للإنسان أن لا يقفوا ما ليس له به علم، وأن لا يذكر إلا ما يعلمه يقينا، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ((وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع)). (١)

<sup>(&#</sup>x27;) مسلم: المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم (٥٠).

الواجب على المسلم أن يحسن ضبط لسانه فلا يتكلم إلا بما علم حصوله، وعلم انتفاء أي اعتذار يقبل شرعا.

في السابق قد تمر السنوات لم تقطع يد في المملكة فيما بين عام الثمانين (١٣٨٠هـ) والتسعين (١٣٩٠هـ) لا أعلم أنه أقيم حد الرجم إلا مرة واحدة في المملكة، ولا قطع سوى يد اثنين أو ثلاثة. قال: في ذلك الوقت كانوا يعطلون الحدود؟ في هلذا الوقت أكثر من ذلك الوقت، المسلم ينبغي له أن يتثبت عندما يقول كلاما وقد قال النبي صلًى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل بعدما بين له قال: ((ألا أدلك على ملاك ذلك كله)) قال: بلى، أمسك صلًى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بلسان نفسه وقال: ((أمسك عليك هلذا))، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا؟ قال: ((ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم -أو قال: على وجوههم- إلا حصائد ألسنتهم)). (()

السؤال السابع عشر: ظهر في هذا الزمن الدعوة للحوار الوطني من علمانية ورافضية وقبورية صوفية وأهل سنة حركيين وغيرهم، فما حكم المشاركة في مثل هلذه الدعوات، وهل هو مثل حوار الأديان وعرض الحق والباطل للتناقش؟ أفتونا مأجورين.

السؤال الثامن عشر: العناية بالتوحيد تعلَّما وتعليما من الأصول التي قامت عليها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما هو منهج الأنبياء والرسل قبله، فهل يتفق هلذا مع من يقول: إن العقيدة يمكن تعليمها في عشر دقائق؟

الجواب: نعم صدق في هـ ذا، يمكن أن تقول للإنسان: قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. في دقيقة هـ ذه؛ لكن هـ ذا يحتاج إلى أن يعرف مضاداتها ومبطلاتها في وقت أطول، فيمكن يقول: أريد أن أبني هـ ذا البيت من عشرين طابقا بكلمة، وأما تنفيذ البناء فيحتاج إلى وقته.

عد هـــٰـذه المادة سالم الجزائري

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم (٢٦١٦).

سنن ابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، حديث رقم (٣٩٧٣).

قال الشيخ الألباني: صحيح.

السؤال التاسع عشر: هل التحذير من الجماعات الضالة وغيرهم من أهل البدع يكون من الجهاد في سبيل الله؟

الجواب: بيان الحق وكشف الباطل وتعريف الناس بدعاة الفساد والإلحاد ابتغاء مرضاة الله من الجهاد في سبيل الله.

السؤال العشرون: هل يجوز الكذب لمصلحة الدعوة؟ وهل يجوز إيراد القصص الخيالية الكاذبة للتأثير على الناس؟

الجواب: لو كان ذلك مناسبا لفعله رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ.

الحق لا ينصر بالباطل، والهدى لا ترسم معالمه بالكذب، الكذب من صفة المنافقين ((ثلاث من كن فيه كان منافقا))(١) ومنها الكذب.

الدعوة إلى الله وبيان طريقها أمر ميسر لا نحتاج فيه إلى كذب ولا إلى قصص حيالي؛ بل في القصص الحقيقي ما يغني عن القصص الحيالي؛ لأن القصص الحيالي كذب، والله لم يجعل نصرة هاذا الدين بالكذب، وأما في الكيد في الحروب وحداع المحاربين من الكفار فهو منهج إسلامي.

السؤال الحادي والعشرون: ما حكم التأخر في توزيع الإرث لعدة سنوات؟

الجواب: إذا مات الإنسان فإن ماله يصبح مال الورثة إن شاؤوا قسموه ووزعوه وإن شاؤوا أبقوه، لكن إذا أبقوه وفيه نقود يبلغ نصيب كل واحد النصاب الشرعي وجبت في نصيب كل واحد منهم الزكاة، وإن كانت عروض تجارة وأبقوه للتجارة فإلها تجب فيها الزكاة إذا كان نصيب كل واحد يبلغ المقدار الذي يزكى.

السؤال الثاني والعشرون: هل يجو للأبناء توزيع الإرث فيما بينهم بدون الرجوع إلى المحكمة؟ الجواب: لا حرج في ذلك، لا يصار إلى المحكمة إلا إذا خيف شقاق ونزاع. وأما إذا أمكن أن تحل الأمور بين الإخوة والأخوات ومن يشاركهم في الميراث دون الرجوع إلى المحاكم، هلذا أولى، بقيت أمور لابد لها من التوثيق، وهي العقارات التي تحتاج إلى نقلة من اسم إلى اسم، فهلذه تحتاج إلى اتفاق ويتم قسمتها حسب المقتضى الشرعي، إما في المحكمة أو يقرون عند كتابة العدل.

مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم (٥٨، ٥٩).

<sup>(&#</sup>x27;) البخاري: كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، حديث رقم (٣٣، ٣٤).

السؤال الثالث والعشرون: ما هو هدي النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حلق رأسه، هل كان يحلقه أو كان يحلقه بين فترة وفترة، أو كان يحلقه كلما اعتمر، أفتونا مأجورين؟

الجواب: كانت العرب تعتني بتربية شعور رؤوسها وكانوا يرون الحلق مثلة إلا في حال حج أو عمرة، ولذلك لما وصف النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخوارج ذكر أن من سيماهم التحليق (۱) يحلقون رؤوسهم، كان النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يربي شعر رأسه وكانت له جمة تضرب إلى كتفيه، وكان يدهن غبّا ويكتحل وترا.

ولهذا لما جاءوا للحلق تمنوا أن لا يحلقوا رؤوسهم حتى قال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللهم اغفر للمحلقين))، فقالوا: وللمقصرين، فقال في الثالثة بعد أن قال: ((اللهم اغفر للمحلقين))، فقالوا: وللمقصرين، فقال في الثالثة بعد أن قال: ((اللمحلقين)) قال: ((والمقصرين))، (٢) كانوا يحبون أن يقصروا من شعورهم؛ لألهم كانوا يربون شعورهم، وكان بعضهم يجعلها قرونا -ضفائر - وبعضهم يجعلها جمة تضرب تحت الأذنين وربما نزلت إلى الكتفين، وكانوا يعتنون بها، ولذلك جاء في حديث ((ربَّ أشعث أغبر))، (١) والرجل الذي جاء من نجد ثائر الرأس و لم يعتن بتسريح شعره، فكانت هلذه عادة العرب.

ولما انتقل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم، وكان يحب أن يتألفهم لأنهم أهل كتاب فسدل أول ما ذهب إلى المدينة، ثم رجع وترك ذلك وعاد إلى ما كان عليه قومه من فَرْق الشعر على وسط الجبين.

وبالمناسبة كان العرب بالنسبة للنساء يرون من تجعل فرقة مائلة أن تلك المشطة مشطة الزواني البغايا، بمجرد ما ترى المرأة ماشطة المائلة يعلم أنها ممن يفعل الزنا، وأما الفَرقة التي عليها العرب وفعلها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستمر عليها بعد أن سدل رجع إليها فهي فرْق الشعر من وسط الجبين.

<sup>(&#</sup>x27;) البخاري: كتاب التوحيدن باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواقم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، حديث رقم (٧٥٦٢).

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، حديث رقم (١٧٢٧).

مسلم: كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، حديث رقم (١٣٠٢).

<sup>(&</sup>quot;) مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتبيتها، حديث رقم (١٠١٥).

السؤال الرابع والعشرون: ذهبت أنا ووالدي لأداء فريضة الحج لهذا العام، وبعد طواف الوداع، ذهب والدي ليتسوق قال له بعض الإحوة الذين معه: لا يجوز لك أن تتسوق بعد طواف الوداع، فهل هلذا صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: أما شراء بضائع للتجارة فقد قال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنسبة للحج: ((اجعلوا آخر عهدكم بالبيت))، (۱) واختلف العلماء بالنسبة للعمرة هل يجب لها وداع أم لا؟

فالحاج إذا كان وادعا يجب أن يكف إلا ما يحتاجه في سفره، وأما شراء حاجات للتجارة ونحو ذلك ينبغي أن يعتني بذلك قبل الوداع.

السؤال الخامس والعشرون: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية أفتونا مأجورين؟

الجواب: الإيداع وضع المال والأخذ منه عند الحاجة إليه دون انتظار ربح ومتاجرة ربوية لا حرج فيه؛ لأن الناس في هـ أذا الوقت صاروا لا يستطيعون أن يخزِّنوا أموالهم في بيوهم خشية عليها، فتكون في البنوك في حال أكثر أمنا، وإذا وجد بنك يعلم أنه لا يتعاطى الربا، فينبغي أن يكون الإيداع فيه؛ لكن بعد التحقق أما أن يكون في الظاهر لا يتعاطى الربا وفي الباطن هو كغيره فبلية.

السؤال السادس والعشرون: انتشرت دعوة حسن البنا على ألها دعوة إصلاح وتزيد في البلاد وعند كثير من الشباب خاصة، وفضلها بعضهم على دعوة محمد بن عبد الوهاب مستدلين على ذلك بكلام مشايخهم فما نصيحتكم لهم؟

الجواب: كلام مشايخهم ليس بحجة، ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٣) ﴾ [المؤمنون:٣٥]، لاشك أن دعوة الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين ليست كدعوة الشيخ؛ بل كان له منهج صوفي ويذهب لزيارة المتصوفة وأضرحة الصوفية معروف هلذا عنه، فإن كان والده اعتنى بالمسند مسند أحمد ومسند الشافعي؛ لكن كما ذكرت الناس إذا ألفوا عدم استنكار الشرك هان عليهم أن يروا ذلك، وحسن البنا وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلهم راحوا، والذي سيحاسبهم الله حل وعلا.

السؤال السابع والعشرون: ما حكم من يقوم بإطفاء الأنوار في صلاة التراويح في قيام رمضان ويقول: إن الظلام يجلب الخشوع للقلب ؟

الجواب: الناس يختلفون البعض يستوحش إذا صار المسجد مظلما، والتنطع الزائد ينبغي أن يجتنب، والقلب الخاشع لا تؤثر عليه المصابيح، واستعمال شيء لا دليل عليه نوع من البدع، وقد قال النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))(۱) وفي رواية ((من أحدث في أمرنا هلذا ما ليس منه فهو رد)).(۲)

السؤال الثامن والعشرون: ما حكم التصوير بآلة الفيديو؟

الجواب: التصوير للفائدة والعلم بالأجهزة بالآلات لا يظهر لي فيه التحريم، التحريم ما كان من تصوير بالريشة والقلم والصياغة والنحت والنجارة فه نده التصاوير كلها محرمة والتحريم مغلظ، وفي الحديث ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))، (٦) أما فيما يتعلق بالآلة وكالتصوير الذي يكون للمصلين في الحرم، فليس هنذا من التصوير المحرّم، توضع هنذه الآلة على حدار وتصور كل من مر دون أن يشتغل إنسان في التصوير، لا يظهر لي التحريم.

إلا أين أرى أنه لا يجوز تصوير النساء، ولا تصوير الصور التي قد تؤول إلى الشرك خشية الاعتقاد؛ لأن أول شرك وقع في الأرض بسبب تصوير الرِّجال الصالحين الذين كانوا قبل نوح عَلَيْه السَّلاَمُ.

السؤال التاسع والعشرون: هل صاحب الشرك الأصغر حكمه حكم صاحب الكبيرة، أم أنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟

الجواب: [الذنوب الكبيرة] (٤) أعظم من الشرك الصغير، الشرك مؤثر على التوحيد؛ لكن الشرك الأصغر -كالرياء ونحوه- لا يكون محبط للأعمال، والشرك الأكبر محبط للأعمال ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيُحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، فأصغر الشرك أعظم من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة والله المستعان.

السؤال الثلاثون: هل يجوز أن آخذ الزكاة من عمى؟

\_

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم (١٧١٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) **البخاري**: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم (٢٦٩٧). مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم (١٧١٨).

<sup>(&</sup>quot;) البخاري: كتاب للباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، حديث رقم (٥٩٥٠).

**مسلم**: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنةى بالفرش.. حديث رقم (٢١٠٩).

<sup>(</sup>١) لعل الشيخ يريد الشرك الأكبر.

الجواب: نعم يجوز، إذا كنت محتاجا لهاذه الزكاة وعمُّك لا يلزمه أن ينفق عليك جاز لك أخذ الزكاة منه؛ لكن لا يجوز لعمِّك أن يحابيك بالزكاة، أن يعطيك الزكاة لأنك ابن أخيه، وهو يعلم أن غيرك أحوج منك لها، فإن الزكاة حق الفقراء، لا يحل للمزكي أن يتصرّف فيها بالهوى، وإنما يتصرف فيها يما يرى أنه الأصوب والأقرب لمراد الله.

السؤال الحادي والثلاثون: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد الحرام؟

الجواب: بل صلاتها في بيتها أفضل، مكة -شرّفها الله - كلها حرم، صلاتها في بيتها مضاعفة بمائة ألف صلاة؛ ولكن في مسجد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الأفضلية لمسجده صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.

الجواب: لم أطلع على هلذا؛ لكن لن نحاسب عنه.

نسأل الله أن يغفر للمسلمين ولكل أموات المسلمين الذين ماتوا على كلمة لا إلله إلا الله.

യെ ഉ